## بِثِيْ إِلَيْكَ الْجَحْزِ لَلْجَحْزِ الْجَحْزِي

أَيْ أَحْمَدُ المَشْهُوْرُ بِالدِّرْدِيْرِ ١٨ العَالِم الفِّرْدِ الغَّنِيِّ المَاجِدِ ١٩ عَلَى النَّبِيِّ المُضطَّفَى الكَرِيْم ٢١ لا سِيِّمًا رَفِيقُهُ في الغَارِ ٢٣ سَمَّيْتُهَا الخَرِيْدَةَ البَهِيَّه ٢٦ لَكِنَّهَا كَبِيْرَةٌ في العِلْم ٢٦ لِأَتُّهَا بِرُبُدُةِ النَّانُ تَنْفِيْ ٢٨ وَالنَّفْعَ مِنْهَا ثُمَّ غَفْرَ الزَّلَل ٢٨ هِيَ الوُجُوبُ ثُمَّ الاسْتِحَالَهُ ٣٠ فَافْهَمْ مُنِحْتَ لَذَّهُ الأَفْهَام ٣٣ مَعْرِفَةُ اللهِ العَلِيِّ فَاعْرِفِ ٣٧ مَعْ جَائِزٍ في خَفَّهِ تَعَالَى ٣٩ عَلَيْهِم نَحِبُّ الإِلَّهِ الانتيضًا في ذَاتِه فَسَائِسَهِ لَ فَــي ذَاتِــهِ الـــُئُــُبُــوتَ ضِــدُّ الأُوَّالِ وَللنُّهُوتِ جَائِزٌ بِلاَ خَفَا أَيْ مَا سِوَى اللَّهِ العَلِئُ العَالِمَا

 القيل راجئ رخمة القديس ٢۔ الْحَمْدُ شِ الْعَلِيِّ الْوَاحِدِ ٣. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ والتَّسْلِيْم ٤ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَطْهَارِ ٦- لَطِيفةٌ صَغِيرةٌ فِي الحَجْم ٧۔ تَكْفِيْكَ عِلْمَا إِنْ تُرِدْ أَنْ تَكْنَفِي ٨ وَالله أَرْجُو في قَبُولِ العَمَلِ ٩\_ أَقْسِامُ حُكُم العَقْلِ لاَ مَحَالَة ١٠ ـ ثُـمُ الـجَـوَازُ ثَـالِـثُ الأَقْـسَـام ١١ ـ وَوَاجِبُ شَرْعًا عَلَى المُكَلُّفِ ١٢- أَيْ يَعْرِفَ الوَاجِبَ والمُحَالاَ ١٣ـ وَمَـ فَـلُ ذَا فَـي حَــقُ رُسُـلِ اللهِ ١٤ فَالْوَاجِبُ الْعَقْلِيُّ مَا لَمْ يَقْبَل ١٥ وَالمُسْتَحِيلُ كُلُّ مَا لَمْ يَقْبَلِ ١٦- وَكُلُ أَسْرِ قَابِلِ لِلإِنْسِفَا ١٧- ثُمَّ اعْلَمَنْ بِأَنَّ هَذَا الْعَالَمَا

لِأَنَّــةُ قُــامَ بِــهِ السِّنَّــغَــيُّــرُ وَضِدُّهُ هُوَ المُسَمِّى بِالقِدَمْ مِنْ وَاجِبَاتِ الوَاحِدِ المَعْبُودِ ٤٨ يَسهَدِي إِلَى مُؤَثِّر فَاعْتَبِر لُمَّ تَلِيهَا خَمْسَةً سَلبيَّة وَقِهَامُهُ بِنَفْسِهِ نِلْتَ التَّقَى فى الذَّاتِ أَوْ صِفَاتِهِ العَلِيَّة لِلْوَاحِدِ القَهَارِ جَلَّ وَعَلاَ فَذَاكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلَ المِلَّة فَـذَاكَ بِـذَعِـيُّ فِـلَا تُـلْـتَـفِـتِ خُدُوْنُهُ وَهُوَ مُحَالٌ فَاسْتَقِمْ والدَّوْرِ وَهُوَ المُسْتَحِيْلُ المُنْجَلِيْ والطَّاهِرُ القُدُّوسُ وَالرَّبُّ العَلِيٰ والأنصال الإنفيضال والسفة أي عِلْمُهُ المُحِيطُ بِالأَشْيَاءِ وَكُلُ شَسِيءِ كِائِسِنِ أَرَادَهُ فَالْقَصْدُ غَيْرُ الأَمْرِ فَاطْرَحِ الْمِرَا فى الكَائِنَاتِ فَاخْفَظِ المَقَامَأ فَهُوَ الإِلَّهُ الفَّاعِلُ المُخْتَارُ خَشْمًا دُوَّامًا ماعَدُا الحَيَّاةِ تعلقا بسائر الأقسام بِالْمُمْكِنَاتِ كُلُّها أَخَا التُّقَى

١٨ مِنْ غَيْرِ شِكُ حَادِثٌ مُفْتَقِرُ ١٩-حُدُوثُهُ وُجُودُهُ بَعْدَ العَدَمَ ٢٠ فَاغْلُمْ بِأَنَّ الوَضْفَ بِالوَّجُودِ ٢١-إِذ ظَاهِر بِأَنَّ كُلَّ أَثْسِر ٢٢ وَذِيْ تُسَمَّى صِفَةً نَفْسِيَّة ٢٣ وَهْيَ القِدَمْ بِالذَّاتِ فَاعْلَمْ وَالبَقَا ٢٤- تَخَالُفٌ لِلْغَيْرِ وْخُدَانِيَّة ٢٥- وَالفِعْلِ فَالتَّأْثِيرُ لَيْسَ إِلاَّ ٢٦- وَمَنْ يَقُلْ بِالطَّبْعِ أَوْ بِالْعِلَّة ٢٧ وَمَنْ يَقُلُ بِالقُوَّةِ المُؤدَعَةِ ٢٨ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُثْصِفًا بِهَا لَرْمُ ٢٩ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلى التَّسَلْسُل ٣٠ فَهُوَ الجَلِيْلُ وَالجَمِيْلُ وَالوَلِيْ ٣١ـ مُنَزَّةٌ عَنِ الحُلُوٰلِ وَالجِهَة ٣٢ أنم المَعَانِيٰ سَبْعَةٌ لِلرَّائيٰ ٣٤ وَإِنْ يَسَكُسنْ بِسَضِيدُهِ قَسَدُ أَمَسَرًا ٣٠ فَقَدْ عَلِمْتَ أَرْبُعاً أَفْسَامًا ٣٦ كَلَامُهُ وَالسَّمْعُ وَالإِبْصَارُ ٣٧ وَوَاجِبٌ تَعْلِيقُ ذِي الصَّفَاتِ ٣٨ فَالْعِلْمُ جَزْمًا وَالكَلاَمُ السَّامِي ٣٩ وَقُدْرَةٌ إِرَادَةٌ تَسعَالًا قَا

تَعَلَّقًا بِكُلُّ مَوْجُودٍ يُرَى ٨٨ لِأَنْها لَيْسَتْ بِغَيْرِ الذَّاتِ ٩٠ ٤٢- ثُمَّ الكَلَّامُ لَيْسَ بِالحُرُوفِ ولَيْسَ بِالتَّرْتِيْبِ كَالْمَأْلُوفِ ٩١ مِنَ الصِّفَاتِ الشَّامِخَاتِ فَاعْلَمَا ٩٢ بِهَا لَكَانَ بِالسُّوى مَعْرُوفًا ٩٥ فَهْوَ الذي في الفَقْرِ قَدْ تَنَاهَى ٩٥ لِغَيْرِهِ جَلَّ الغَنِيٰ المُفْتَدِرُ ٩٥ وَالسَّنَّوٰكُ والإشْفَاءُ والإشعَادُ ٩٧ عَـلَى الإلَـهِ قَـذ أَسَاءَ الأَدْبَـا ١٠١ في جَنَّةِ الْخُلْدِ بِلا تُنَاهِيٰ ١٠٤ وَقَدْ أَتَى فِيهِ دَلِيلُ النَّقْلِ ١٠٥ وَالصَّدْقِ والنَّبْلِيغِ وَالفَّطَانَة ١١١ وجَائِزٌ كَالْأَكُل في حَقْهِمُ ١١٩ لِلْعَالَمِيْنَ جَلُّ مُؤلِيْ النُّغْمِة ١٢٤ وَالحَشْرِ وَالعِقَابِ وَالثَّوابِ ١٢٧ وَالحَوضِ وَالنِّيرَانِ وَالجِنَانِ ١٣٢ وَالسَّوْرِ وَالسوِلْدَانِ ثُمَّ الأَوْلِيَا ١٣٩ مِنْ كُلُّ حُكْم صَارَ كَالضَّرُوْدِيْ ١٤٧ مَا قَدْ مَضَى مِنْ سِائِرِ الأَخْكَامِ ١٦٨ تَرْقَى بِهِذَا الذُّكْرِ أَعْلَى الرُّتُبِ ١٧٠ وَسِرْ لِمَولاكَ بِلاَ تَسَاءِ ١٨٣ لاَ تَيْأُسَنُ مِنْ رَحْمَةِ الغَفَّارِ ١٨٥

٤٠ وَاجْزِمْ بِأَنَّ سَمْعَهُ وَالبَصَرَا ٤١ ـ وَكُلُّها قَدِيْهَةٌ بِالدَّّاتِ ٤٣- وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ مَا تَقَدَّمَا \$\$. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوفًا ٤٥- وَكُلُ مَنْ قَامَ بِهِ سِوَاهَا ٤٦- وَالوَاحِدُ المَعْبُودُ لا يَفْتَقِرُ ٤٧ وَجَائِرٌ في حَقَّهِ الإِنجَادُ 18- وَمَن يَقُلُ فِعُلِ الصَّلاحِ وَجَبَا ٤٩ ـ وَاجْسِزِمْ أَخِسِيْ بِسرُوْيَسِةِ الإِلْسِهِ ٥٠ إِذِ الوَقُوعُ جَالِزٌ بِالعَقْل ٥١ وَصِفْ جَمِيْعَ الرُّسْلِ بِالْأَمَانَة ٥٢ ويَسْتَجِيْلُ ضِدُهَا عَلَيْهِمُ ٥٣- إِرْسِالُهُمْ تَفَضَّلُ وَرَحْمَهُ ٥٥ وَيَلْزَمُ الإِنْمَانُ بِالْحِسَابِ ٥٥ وَالنِّهُ مِن وَالصِّراطِ وَالمِينزَانِ ٥٦-والجِنْ وَالأَمْلَاكِ ثُمَّ الأَنْبِيا ٥٧ وَبِكُلُ مَا جَاءَ عَنِ البَشِيرِ ٥٨ وَيَسْطُونِ في كِلْمَةِ الإِسْلاَم ٥٩ فَأَكْشِرَنْ مِنْ ذِكْرِهَا بِالأَدَبِ ٦٠ ـ وَغَلُبِ الخَوْفُ عَلَى الرَّجَاءِ ٦١ ـ وَجَدْدِ السنَّسويَدةَ لِسلاَّؤرَّار

وَكُنْ عَلَى بَالَائِهِ صَبُورًا ١٨٧ وَكُنُّ مَقْدُورٍ فَمَا عَنْهُ مَفَرَ ١٨٨ وَاتْبَعْ سَبِيلَ النَّاسِكِينَ العُلَمَا ١٩٠ إلحِدُ وَالقِيامِ في الأَسْحَارِ ١٩٧ مُحِتَنِباً لِسَائِس الأَثامِ ١٩٨ مُحِتَنِباً لِسَائِس الأَثامِ ١٩٨ لِقَرْنَقِي مَعَالِمَ الكَمَالِ ٢٠٠ عَنْكَ بِقَاطِعْ وَلاَ تَحرِمْنِي وَاخْتُمْ بِحَيْرٍ يَا رَحِيْمَ الرُّحَمَا ٢٠٠ وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ٢٠٠ وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ٢٠٠ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَكسارِم ٢٠٩